الْحَجَوْءُ الشَّالِثُ (٢٠) وقف لازم

الله ورفع بغضه در بْنَ مَرْنِيمَ الْبَيّنْتِ وَأَيَّدُنْكُ بِرُو ءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعُ جَآءَ مُهُمُ الْبِيّنْ وَلَكِن مَنَ وَمِنْهُمُ مِّنَ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لكِنَّ اللهُ يَفُعُ ڒڒؘڨؙڹڰؙۄؙڡؚٞڹٚ 5 الظَّامُونَ ﴿ الثَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ لُقَيُّوْمُ قُلَ تَأْخُلُهُ سِ ئى وْتِ وَمَا عِنْدُةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ يَعُ

احتياط

الهم الم

الح) ع وقف لازمر

بْرَهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِمِنَ الْهَغُرِبِ فَبُهِتَ بِرِ وَّ هِيَ خَاوِبَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَا اللهُ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتُهُ ا شَرَانِكَ لَمْ نَتُسَنَّهُ ۗ وَ قَنْ وَلِنَجْعَلَكَ 'آيَةً لِّلْنَّاسِ وَ نُشْزُهَا ثُمَّ نَكُسُوْهَ

منزل ا

بي وقال فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ كَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَا دْعُهُنَّ كَاتِلْنَكَ سَعْيًا وروري عَيْمٌ أَن مَثَلُ الَّذِينَ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْكَبَ ِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ﴿ وَاللَّهُ يُ احتياط وُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَدَقَةِ للم الله بِالْمَنِّ وَالْآذَى ٢

منزل

ن وَلَا يُؤْمِنُ بِإِللَّهِ وَالْيَوْمِ والله لا يَهْدِي أموالهم لٌ قَاتَتُ أَكُلَهَ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَ اَحَدُّكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنَ يّاَيّهُا الَّذِينَ 61

62

نِيْنَ'امَنُوْا أَنُفِقُواْ مِنْ طَ بْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَمْرُفِ نْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمْ بِأَ لَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَم لُكُمُ مَّغُفِرَةً مِّنْكُ وَفَضَ يُمُ اللَّهُ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَنْ يَشَ عُمَةً فَقُدُ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا وُ كَذُرْكُمْ مِّنَ كَذَرِ فَإِ پين مِن فَنِعِمَّا هِيَ \* وَإِنْ تُخْفُوْهَ لْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرً لَّكُمْ ۗ وَيُهُ سَيِّاتِكُمُ

ط وَ اللهُ بِمَ رئى بر فَلاَنْفُس المالية المالية فا وقفمنزل الشَّنْطُ 63

مِنَ الْمُسِّ وَذِلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْٓ النَّهُ الرَّبُوام وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبُواط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا لَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَاوُلَيْكَ صَحْبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ يَهُ حَقُّ اللَّهُ الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَفْتِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ ٱثِيْمِ ﴿ هِ اتَ الَّذِيْنَ 'امَنُوا وَعَلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّ وَاتُوا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلاَحَوْفُ لَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ يَكَيُّهَا الَّذِيْنَ 'امَنُوا تَّقُوا اللَّهَ وَ ذَهُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّنَّوَا إِنْ كُنْتُمُ وُّمِنِيْنَ۞فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوْا بِحَرْدٍ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ رَتُظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ ۞ وَإِنْ كَانَ ذُوْ

منزل

عُسْرَةِ

رَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ مُوانَ تَصَدَّقُوْا بُوۡنَ۞ وَاتَّقُوٰۤا يَوۡمًا الَّذِينَ 'امَنُوَّا بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ أَنْ يُكُنُّبُ كُمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَمَا لَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ شَيًّا ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ فَتُذَكِّرَ

ا الْأُنْخُرِي ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا تَسْعُمُوا أَنْ تَكْتُبُولُهُ صَغِيْرًا أَوْ لَّى أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقُسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقُّومُ لِلشَّهُ تَرْتَا بُوْا إِلَّا آنُ تَكُونَ لِكَا رَةً تُدِيُرُوْنَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْ لَّا تَكْتُبُوُهَا ۗ وَأَشْهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعُ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدُهُ وَإِنْ تَفْعَ فُسُوقٌ مِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنْ فُرهْنُ مَّقَبُوْضَةً فَلَيُؤَدِّ الَّذِي وَلَيَتْقِ اللَّهَ رَبُّهُ وَكُمُّ ثُكُتُمُوا فَإِنَّكَ الْإِمْ قُلْبُكُ مِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

الحن ا

بِتُّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُّوا مْ أَوْ تُخْفُولُا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ تَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَا شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ امْنَ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿ كُ هٖ وَ رُسُلِهٖ اللهِ اللهِ الْفَرِقُ ه سُوقًا لُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا لَا غُفُرَ مَصِيْرُ ﴿ لَا يُكُلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا كَسَنَتْ وَعَلَنْهَا مَا اكْتَسَبَتْ تُؤَاخِذُنَّا إِنْ تَسِيناً أَوْ اَخْطَأْنَاء لَا تُحُلُّ عَلَيْنَا آَصُرًا كها مخلتاة وَاعُفُ عَتَّا فِنهُ وَاغُفِرُلْنَا فِنهُ وَا رُحَمْنَا فِنهَ أَنْتُ مُولِبَ فانصرنا

## فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِنَ ﴿ اللهالرَّحُمْن اللهُ لِا إِلَّهُ إِلَّا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَنَّ الْقَيُّومُ أَنَّ لُحَقِّ مُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ يَ اللهُ وَ الْإِنْجِيْلُ أَمْمِنُ الْفُرُقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْمِ للهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانَتِقَا عَفِي عَلَيْهِ شَيْءً فِي الْأَرْضِ الله هُو الله يُصَوِّرُكُمْ في الله الآهوالعَن يزُ الحَج عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ النَّ مُّهُ تَّ أُمُّ الْكِتْ

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ

فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَ آءَ تَأُودُ 4 و و اتك الله - موم

جَهَـنَّمَ

الْمِهَادُ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ لتقتاء فئة ثقات فِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِّثُلَيْهِمُ رَأَى للَّهُ يُؤَتُّلُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ار از أرتين للتاس وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ وَالَفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَ الْحَرْثِ وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَ وَ اللَّهُ عِنْدَاهُ خُسُنُ الْهَارِ ١٩٤٤ كُمُ ﴿ لِللَّذِيْنَ نْتُ تَجْرِي مِنُ تَحْتِهَا مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضُواتُ ادِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا إِنَّنَا

فَاغْفُرُلُنَا

وَقِنَا عَذَابَ التَّارِ عَنّا عُمّا لَم اللهِ ين عِند الله سَرِيعُ - الله

ؠؚۼؽڔؚڂؚڡۣٞ

نُوْنَ الَّذِيْنَ يَامُ آعُمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْإِ يُدُعُونَ إِلَىٰ كِتْبِ اللهِ لِيَحُ رِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعُرِضُونَ مَّهُمْ قَالُوا كن تكتنا كُلُّ نَفْسِ

منزل

عَلٰی کُلِّ

شَىء قَدِيْرُ ثُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَا في الليل و تُخْرِجُ الَحِيِّ ﴿ وَ تُرْبُّ قُ مِنَ لَمُوَّمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفَعَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ وَيُحَذِّ زُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْبَصِيرُ اللهِ الْبَصِيرُ خَفُوا مَا فِي صُدُومِكُمْ اَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ مًا في السَّلْمُوتِ وَمَ معانقه عندالمتأخريه شَيْءٍ قَرِيْرُ فَيَوْمَر تَ لَتُ مِنْ خَيْرِ مُّخْضَرًا ﴿ وَمَ نْ سُوَّعَ ۚ تُوَدُّ لُوْ آنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ آمَدًا بَعِ رِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَة عُوَاللهُ رَءُوْفٌ إِ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ

تُمُرَثُحِبُّوْنَ اللَّهُ فَاتَّبِعُ ذُنُوبِكُمْ مُ وَاللَّهُ عَ الله والرَّسُولَ ۚ فَانَ تُولُّوا فَا لُكْفِرِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَحُ وَالَ إِبْرُهِيْمَ وَالَ عِبْرِنَ عَلَى الله يَّيَةً ۚ ابْعُضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴿ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّيْ نَذَرْتُ مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيْ وَإِنَّكُ لسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ فَلَبَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ نِّيْ وَضَعْتُهَا أَنْثَى ﴿ وَاللَّهُ آعُكُمُ بِهَا وَضَعَتُ الذَّكُرُ كَالْأُنْثَى ۚ وَإِنِّي سَبَّيْتُهَا بِكَ وَذُرِّتِيَهُا مِنَ الشَّيْطِنِ رَبُّهَا بِقُبُولِ حَسَنِ وَّ أَنْكَبُّهُ

منزل

زُكُرِيّا اللَّهُ اللّ إبَ ﴿ وَجَدَ عِنْدُهَا رِنْ قًا \* قَالَ يَهَزُيهُ هٰذَا وَالَّتُ هُوَمِنُ عِنْدِ اللهِ وَإِنَّ اللَّهُ يَرُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِ عَ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّ يِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْهَلَدِ لِّيُ فِي الْمِحْرَابِ ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ لِّ قُا إِبِكُلِيَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا لِحِیْنَ 🗇 قَالَ رَبِّ اَنَّی یَه لُ غُلْمٌ وَقُلْ بَلَغَنِي الْكِبُرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كُذْلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞قَالَا اجْعَلْ تِي اللَّهُ ثَلْثَةَ آيَّامِ إِلَّا رَمْزًا ﴿ وَاذْكُرُ رَّبَكَ ه

سَبِّحُ بِالْعَشِيَّ

= (=0 3

يّ وَالْإِبْكَارِشَّ وَإِذْ قَالَتِ الْبَلْإِ ين المركبة مَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُا

أمُرًّا فَانَّمَا

فَاتَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ۞ وَيُعَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرِيةُ وَالْانْجِيْرِ هُ أَنَّ قُدُجِئُتُهُ اَنِّنَ ٱخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا إِبِاذُنِ بُرَصَ وَأَنِّي الْمُوْتِي بِإِذْنِ تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ﴿ فِي لُمُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ ا فَ وَمُصَدِّقًا لِبَا بَيْنَ يَدَى لَكُمُ بَغُضَ الَّذِي حُرِّمَ طِيْعُوٰنِ۞إِنَّ اللَّهَ رَبِّي ۗ وَ رَبُّ ذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ﴿ فَلَتَّمَا

منزل

الْكُفْرَ

لْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِئَ إِلَى اللهِ ﴿ قَالَ الْحَوَارِتُّهِ ارُ اللهِ ﴿ امَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسَ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ دِيْنَ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نِنَ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى الَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُولَكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ يَوْمِ الْقِيْمَةِ عَنَّمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الَاخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنَ نَّهِ لظّلميْنَ ﴿ ذِلِكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ

مِنَ الْآيٰتِ

يْتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَا عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادَمَ الْحَكَقَةُ مِنْ تُرَابِ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنُ لَمُهُتَرِينَ ۞ فَهُنَ حَآجَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَ فِقُلُ تَعَالُوْا نَدُعُ اَبُنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَهُ ونِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا للهُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ﴿ فَا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ فَ قُلْ يَا لُكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا لا تَعْبُدَ الله وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيًّا وَلا ٱرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَ فَإِنْ تَوَا

ب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُو 2(>0 لَحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ طَّآبِفَةٌ مِّنَ لْكِتْ الْمِنْوُا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ امَنُوا وَجْهَ لنَّهَارِ وَاكْفُرُوا اخِرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلا تُؤُمِنُوْٓا إِلَّا لِهَنۡ تَبِعَ دِيۡنَكُمُ ۖ قُلۡ إِنَّ الْهُلَى هُدَى اللهِ اللهِ اللهِ يُؤُنَّ أَحَدٌ مِثْلَ مَا الْوَتِيْتُمُ أَوْ يُحَاجُّونُمُ عِنْدَرَتِكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِيدِ اللَّهِ ۚ يُؤْتِيٰهِ مَنَ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ يَشَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنْ اَهُلِ الْكِتْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُتُؤَدِّهَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنَ إِنْ تَاٰمَنْهُ بِدِيْنَارِ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ هِ قَابِمًا ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي أُمِّيِّنَ سَبِيْكُ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

منزل

مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهٖ وَاتَّفَى فَإِنَّ اللَّهُ يْنَ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهُ مْ ثَمَنًا قَلْيُلًا أُولَيْكَ لَا خَلَاقَ لَهُمُ بِلُّهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ ﴿ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ ﴿ وَلَا يُدَابُ اللَّهُ ﴿ وَل مِنْهُمْ لَفَرِنُقًا يَّلُوْنَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتْ لْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَ لْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ للهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّابُوَّةُ ثُمَّ يَقُوْ ئُوْنُواْ عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ كُوْنُواْ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكُرُسُو وَلاَ يَامُرُكُمُ أَنُ تَتَّخِذُوا الْهَلْلِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَ

منزلء

لْكُفْرِ بَعْلَ إِذْ آنْتُمُ مُّ اللهُ مِينَاقَ النَّبِينَ أقررناطقا مِّنَ الشَّهِدِينَ ۞فَهَنَ قِنْهُمْ دُونَحُ

عَيْرَالْإِسْلَامِ

دِينًا فَكَنُ يُقْبَلَ مِنْدُ ۚ وَهُوَفِي يَ ﴿ كُنِفَ يَهْدِي اللَّهُ قُوْمًا وَشَهِدُ أَوا أَنَّ الرَّسُولَ لاَيَهُدِي الْقُوْمَ الظَّلَا أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةً اللهِ وَ الْمَلِّمِ وَالتَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ خِلِدِيْنَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا مِ لَحُوا اللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِ بَعْدَ إِيْهَانِهُمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا مُ ۚ وَ أُولَٰلِكَ هُمُ الضَّا كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَنَ يُقُبَ مُ مِّكُءُ الْأَمُ ضِ ذَهَبًا وَّلُوافَتَا لَهُمْ عَذَابٌ اللِّيمُ وَ مَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِيْنَ أَلَ

VE U